## حِكاياتُ أَلَفِ لَيْلَةِ

## شهريار وشهرز

بقلهم: أ . عبد الحميد عبد المقصود

رسوم: أ ، استماعتيل دياب

إشراف: أ . حـمـدى مـصطفى



يُحْكَى أَنَّهُ كَانَ .. فِي قَدِيمِ الرَّمَانِ ، وَسَالِفِ العَصْرِ والأَوانِ ، مَلِكُ مِنْ مُلُوكِ ( بَنِي سَاسَان ) بِبِلاَدِ الْهِنْدِ والصَّيْنِ .. وَكَانَ ذَلِكَ الْمَلِكُ كَثِيرَ الجُنْدِ والأَعْوَان ..

وَيُحْكَى أَنَّ هَذَا الْمَلِكَ كَانَ لَهُ وَلَدَانِ ، فَارِسَانِ بَطَلاَنِ شَبْجَاعَانِ .. كَانَ الأَكْبَرُ هُوَ الْمَلِكُ ( شَنَهْرَيَارُ ) وَقَدْ مَلَكَ البِلاَدَ ، وَحَكَمَ بالعَدْل بَيْنَ العِبَادِ ..

وَكَانَ الأَصنْغَرُ هُو المَلكِ (شَاهُ زَمَانٍ ) وَقَدْ مَلَكَ (سَمَرْ قَنْد ) وَحَكَمَ بِالعَدْلِ أَيْضًا بَينَ العِبَادِ ..

هَكَذَا اسْتَمَرُّ الحَالُ بِالأَخُويْنِ الملِكَيْنِ ، حَتَّى جَاءَ يَومٌ تَغَيَّرُ فِيهِ حَالُ المَلِكِ (شَهُرْيَار) ، فَبَعْدُ أَنْ كَانَ حَاكِمًا عَادِلاً أَصْبَحَ عَنِيفًا ، ضَيَقَ الخُلُقِ ، غَرِيبَ الأَطْوَارِ ، فَصَارَ يَتَزَوَّجُ كُلُّ لَيْلَةٍ عَنِيفًا ، ضَيَقَ الخُلُقِ ، غَرِيبَ الأَطْوَارِ ، فَصَارَ يَتَزَوَّجُ كُلُّ لَيْلَةٍ وَوَجَةً جَدِيدةً ، ثُمَّ يَامُرُ سَيَّافَهُ أَنْ يَقْتُلَهَا قَبْلُ أَنْ يَلُوحَ الصَّبَاحُ .. وَاسْتَمَرُ الحَالُ بِالمَلِكِ (شَهْرُيَار) عَلَى ذَلِكَ سَنَوَاتٍ ، حَتَّى وَاسْتَمَرُ الحَالُ بِالمَلِكِ (شَهْرُيَار) عَلَى ذَلِكَ سَنَوَاتٍ ، حَتَّى فَلِ النَّاسُ عَلَى بَنَاتِهِمْ ، وَهَرَبُوا بِهِمْ مِنَ المَوْتِ عَلَى يَدِ فَلِ الطَّاغِيَةِ (شَهْرَيَار) .. ولَمْ يَبْقَ في المَدِينَةِ بِنْتُ وَاحِدَةُ تَصَلُّحُ لِلزَّوَاجِ ..

وكَعَادَتِهِ كُلُّ يَوْمٍ أَمَرَ الْمَلِكُ (شُمَهْرَيَارُ ) وَزِيرَهُ أَنْ يَاتِيَهُ بِزَوْجَةٍ جَدِيدَةٍ ، وَهَدُدَهُ بِقَطْع رَقَبَتِهِ إِنْ لَمْ يَأْتِهِ بِهَا ...



خَرَجَ الوَزِيرُ وفَتُشَ فِي كُلِّ بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ يَعْثُرُ عَلَى بِنْتٍ وَاحِدَةٍ تَصِنْلُحُ لِلزُّوَاجِ ، فَعَادَ إِلَى بَيْتِهِ حَزِينًا مَقْهُورًا ، وَخَائِفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنَ المَوْتِ ..

وَكَانَ للوَزير بِنْتَانِ غَايَةً فِي الحُسنْ والجَمَالِ .. الكَبِيرَةُ هِيَ ( شَهْرَزَاد ) والصنَّغيرةُ هِيَ ( دُنْيَازَاد ) .. وَكَانَتْ ( شَهُرَزَاد ) قَدْ قَرَاتْ كُتُبَ التَّارِيخ ، وَسيَرَ الْمُتَقَدَّمِينَ ، فَلَمَّا رَأَتْ أَبَاهَا مَهْمُومًا قَالَتْ لَهُ :

- مَالِى أَرَاكَ يَا أَبِى العَرْيِزُ حَرْيِنًا مَهْمُومًا ، وَقَدْ قَالَ أَحَدُ الشُّعُراءِ فِي هَذَا المَعْنَى :

> قُلْ لَمَنْ يحَمِلُ هَمًا إِنَّ هَمًا لَا يَــدُومُ مِثْلَمَا يَفْنَى السُّرورُ هَكَذَا تَفْنَى الهُمُومُ ..

قُلَمًا سَمِعَ الوَزِيرُ هَذَا الكَلاَم مِنَ ابْنَتِهِ ، حَكَى لَهَا مَا جَرَى لَهُ مَعَ الْمَلِكِ ( شَهْرَيَار ) وَكَيْفَ أَنَّهُ هَدَّدَهُ بِالْمُوتِ لَوْ لَمْ يَعْثُرُ لَهُ عَلَى فَتَاةٍ يَتَزَوِّجُهَا ..

فَقَالَتُ لَهُ ( شَنَهْرَزَاد ) :

أرَّجُوكَ يَاأَبِي ، زُوِّجْنِي الْمَلِكَ ( شَهُرْيَار ) ..
 فَامْتَقَعَ لَوْنُ الوزير ، وصناحَ مستَنْكِرًا :

- تُتَرَوَّجِينَ مِنْ طَاغِيةٍ مَصنًاصِ دِمَاءٍ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَكِ فِي الْمَسَاءِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَكِ فِي الْمَسَاءِ ، وَيَأْمُرَ سَيًافَهُ أَنْ يُطَيحَ بِرَاْسِكِ قَبْلَ طُلُوعِ الصنَّبَاحِ ؟! إِنَّ هَذَا لَنْ يَحُدُثُ وَلَنْ يَكُونَ ، وَأَنَا حَيُّ .. المَّامَعُ وَلَنْ يَكُونَ ، وَأَنَا حَيُّ .. المَّامَعُ وَلَنْ يَكُونَ ، وَأَنَا حَيُّ .. المَّامَعُرَزَاد ) :

- أَرْجُـوك يَاأَبِى ، نَفَـدْ لِى طَلَبِى ، لأَنَّنِى أَنْوِى أَنْ أَلَقُّنَ ذَلِكَ الطَّاغِيَةَ دَرْسِنًا ..

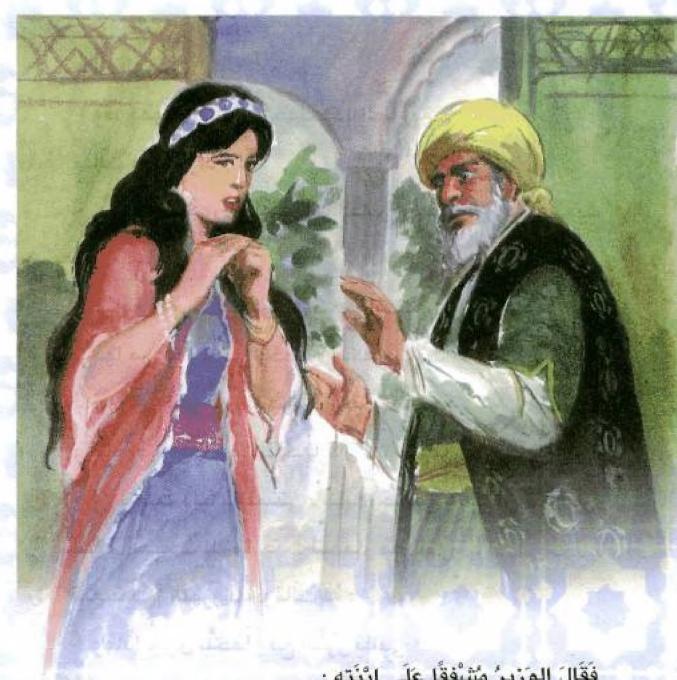

فَقَالَ الوَزيرُ مُشْفِقًا عَلَى ابْنَتِهِ:

– سَيَقْتُلُكِ ..

فَقَالَتٌ ( شُبَهْرَزَاد ) فِي إِصْرَارِ:

- قَـدُ أَنْجَحُ ، فَـأُنْقِـذُ بَنَاتٍ جِنْسِي مِنَ المَوْتِ عَلَى يَدَىُ ذَلِكَ الطَّاغِيَةِ ، وَأَكُوُّنُ سَبَبًا لِخَلاَصِهِنَّ مِنْ يَدَيُّهِ ..

## فَقَالَ الوَزيرُ:

- وَقَدْ تَمُوتِينَ .. لَنْ يَرْحَمَكِ هَذَا الطَّاغِيَةُ .. فَقَالَتْ ( شَنَهْرَزَاد ) :
- إِذَا مِتُّ سَاكُونُ فِذَاءً لِبَنَاتِ النَّاسِ ، لأَنَّنِي لَنْ أَتْرُكَهُ يَعِيشُ بَعْدِي سَاعَةً ..

وَحَاوَلَ الوَزِيرُ مِرَارًا أَنْ يُثْنِىَ ابْنَتَهُ عَنْ عَـرْمِهَا ، وَأَنْ يُخُوّفُهَا مِنْ هَذَا الأَمْرِ الخَطَير ، لكِنِّها كَانَتْ قَدِ التُّخَذَتْ قَرَارَهَا يُخُونُ فَهَا مِنْ هَذَا الأَمْرِ الخَطَير ، لكِنِّها كَانَتْ قَدِ التُّخَذَتُ قَرَارَهَا الخَطِيرَ بِأَنْ تَخُوضَ التَّجْرِبَةَ ، وَلْيَكُنْ مَا يكُونُ ..

وَأَمَامَ إِصْرَارِهَا ، وَإِلْحَاحِهَا قَالَ لَهَا أَبُوهَا :

- إِنْ فَعَلْتِ ذَلِكَ يَابُنَيَّتِي ، فَأَنَا أَخْشَى عَلَيْكِ أَنْ تُخَاطِرِي بِنَقْسِكِ ، فَيَحْدُثُ لَكِ مَا حَدَثَ لِلْحِمار مَعَ الثُوْر ..

فَتَعَجَّبَتْ ( شَهُرَزَاد ) وَقَالَتْ لَهُ :

- وَمَاذَا جَرَى لِلْحِمَارِ مَعَ الثَّوْرِ يَاأَبِي ؟! فَقَالَ لَهَا الوَرْيِرُ :

- سَاقُصُّ عَلَيْكِ هَذِهِ القِصِّةَ ، لَعَلَّكِ تَجِدِينَ فِيهَا الْعِبْرَةَ وَالْعِظَةَ ، فَتُغَيِّرى رَأْيَكِ ..

وَبَدُا الوَزِيرُ يَحْكِي القِصِّةَ لِإِبْنَتِهِ قَائِلاً:

- كَانَ لِأَحَدِ التُّجَّارِ أُمُّواَلُ وَمَواشٍ .. وَكَانُتْ لَهُ زُوْجَةً وَأَوْلاَدُ



المناب فيلي عال الذة والديوس

يُحبُّهُمْ .. وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ مَنَّ عَلَى هَذَا التَّاجِرِ بِمَعْرِفَةِ لُغَاتِ الطَّيْرِ والحَيَوانِ .. وَكَانَ فِي دَارِ ذَلِكَ التَّاجِرِ حَظيرةُ بِهَا حِمَارٌ وَتَوْرُ ..

وَكَانَ التَّاجِرُ يَهْتَمُّ بإطْعَامِ الْحِمَارِ وَرَاحَتِهِ ، وَلا يُكَلِّفُهُ مِنِ الْعَمَلِ إِلاَّ القَلِيلَ جِدًا ، بَيْنَمَا الثُّورُ يَعْمَلُ فِي جَرِّ المِحْراَثِ الْعَمَلِ إِلاَّ القَلِيلَ جِدًا ، بَيْنَمَا الثُّورُ يَعْمَلُ فِي جَرِّ المِحْراَثِ بِالحَقْلِ طُوالَ النَّهَارِ ، وَلاَ يَجِدُ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ القَلِيلَ ..

وَذَاتَ يَوْمِ تَوَجُّهُ الشُّوْرُ إِلَى مَكَانِ الْحِمَارِ فِي الحَظِيرةِ ، فَوَجَدَهُ مَكْنُوسًا مَرشُوشًا ، وَوَجَدَ أَمَامَ الحِمَارِ شَعِيرًا نَظِيفًا ، وَوَجَدَ أَمَامَ الحِمَارِ شَعِيرًا نَظِيفًا ، وَتَبْنًا كَثِيرًا ، وَرَأَى الحِمَارُ رَاقِدًا مُسْتَزِيحًا ، فَتَعَجَّبَ الثُورُ مِنْ حَالِهِ وَحَالِ الحِمَارِ ، وَقَالَ مُسْتَنْكِرًا :

- هنيئًا لَكَ أَيُّهَا الحمَارُ ، أَنَا أَكُدُّ وَأَتُّعَبُ فِي الحَقْلِ ، وَأَنْتَ تَجُلِسُ هُنَا مُسْتَرِيحًا !! أَنَا أَجُرُّ المِحْراثَ وَالسَّاقِيَةَ وَالطَّاحُونَةَ ، وَتَجُلِسُ هُنَا مُسْتَرِيحًا !! أَنَا أَجُرُّ المِحْراثَ وَالسَّاقِيَةَ وَالطَّاحُونَةَ ، حَتَّى تَتَسَلَّخَ رَقَبَتِي ، وَلاَ أَجِدُ مَا يَقُوتُنِي وَيَسُدُّ جُوعِي كَتَّى تَتَسَلِّخَ رَقَبَتِي ، وَلاَ أَجِدُ مَا يَقُوتُنِي وَيَسُدُّ جُوعِي إِلاَّ بَصِعُوبَةٍ ، بَيْنَمَا أَنْت تَأْكُلُ الشَّعِيرَ النَّظِيفَ وَ التَّبْنَ الكَثِيرَ ، وَتَى سَمَيْتَ !!

فَأَشْفُقَ الحِمَارُ عَلَى الثُّوْرِ ، وَقَالَ لَهُ :

- أَنَا أَدُلُكَ عَلَى خِطَّة ، لَوْ نَفَّذْتَهَا لاَسْتَرَحْتَ مِنْ هَذَا العَنَاءِ ،
 وَنَعِمْتَ مِثْلِى بِالرَّاحَةِ وَالهَنَاءَةِ ..

فَقَالَ الثُّورُ مَتَلَهِّفًا:

أرْجُوكَ يَاأُخِي ، أَستْعِفْنِي بِهَذِهِ الخِطَّةِ ..
 فَقَالَ الحِمَارُ :

- إِذَا خَرَجْتَ إِلَى الحَقْلِ ، وَوَضَعُوا النَّافَ عَلَى رَقَبَتِكَ ، فَارْقُدْ وَلاَ تَتَحَرَّكُ مِنْ مَكَائِكَ ، حَتَّى وَلَوْ ضَرَبُوكَ ، وَإِذَا قُمْتَ فَارْقُدْ قَانِيةً وَتَظَاهَرُ بالهُزَالِ وَالمرَضِ ، فَإِذَا رَجَعُوا بِكَ إِلَى



الحَظِيرة ، ووَضَعُوا لكَ الطَّعامَ فلا تأْكُلُهُ .. تَظَاهَرْ بالضَعُفِ والْمَرضِ ، وَامْتَنعْ عَنِ الأَكْلِ عِدَّةَ أَيَّام ، فَإِنَّهُمْ يُرِيحُونَكَ مِنَ العَمَلِ .. وَامْتَنعْ عَنِ الأَكْلِ عِدَّةَ أَيَّام ، فَإِنَّهُمْ يُرِيحُونَكَ مِنَ العَمَلِ .. وَمَنْ سُوءِ حَظِّ الحَمَارِ أَنَّ التَّاجِر كَانَ يَقِفُ قَرِيبًا مِنْهُمَا ، فَسَمِعَ حَدِيثَهُمَا كُلَّهُ ، وَفَهِمَ مَادَارَ بَيْنَهُمَا بِالحَرُّفِ الوَاحِدِ .. وَفِي اليَوْمِ التَّالِي جَاءَ العَامِلُ إِلَى الحَظْيرَةِ لِيَاْخُذَ الثُّورُ إِلَى وَفِي اليَوْمِ التَّالِي جَاءَ العَامِلُ إِلَى الحَظْيرَةِ لِيَاْخُذَ الثُّورُ إِلَى الحَقْلِ ، فَوَجَدَهُ ضَعِيفًا هَزِيلاً ، لمْ يَأْكُلْ ، فَذَهَبَ إِلَى التَّاجِرِ وَأَخْبَرهُ بِمَا رَأَى ، فَقَالَ التَّاجِرِ :

خُذِ الحِمَّارَ وَعَلِّقِ المِحْراَثَ فِي رَقَبَتِهِ ، وَأَجَعَلْهُ يَحْرُثُ طُورًا لَهُ النَّهُ المُحْراَثُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَأَجَعَلْهُ يَحْرُثُ طُورًا النَّهَار ، بَدَلَ الثُور ..

فَعَمِلَ الحِمَارُ فِي جَرِّ المِحْرِآثِ طُوَالَ النَّهَارِ ، حَتَّى هَدُّهُ التَّعَبُ ، وَعِنْدَمَا عَادَ إِلَى الحَظيرةِ لَيْلاً شَكَرَهُ الثُّوْرُ عَلَى فَكْرَتِهِ التَّعَبُ ، وَعِنْدَمَا عَادَ إِلَى الحَظيرةِ لَيْلاً شَكَرَهُ الثُّوْرُ عَلَى فَكْرَتِهِ التَّعِبُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ الحِمَارُ ، التِي أَرَاحَتُ النَّوْرَ وَأَتَّعَبَتْهُ هُو .. وَنَدِمَ أَشَدُ النَّدُمِ عَلَى نَصِيحَتِهِ ، التِي أَرَاحَتِ الثُوْرَ وَأَتَّعَبَتْهُ هُو ..

وَفِى اليَوْمِ التَّالِي قَادَ العَامِلُ الحِمَارَ إِلَى الحَقْلِ ، وَعَلَقَهُ فِي السَّاقِيَةِ ، فَظَلُ يَدُورُ بِهَا طُوالَ النَّهَارِ ، حَتَّى هَدَّهُ التَّعَبُ السَّاقِيَةِ ، فَظَلُ يَدُورُ بِهَا طُوالَ النَّهَارِ ، حَتَّى هَدَّهُ التَّعبُ وَتَسَلَّخَتُ رَقَبَتُهُ ، وَهَزُلَ جِسِنْمُهُ ، فَسَكَرَهُ الثُّورُ عَلَى فِكْرَتِهِ ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَى فِكْرَتِهِ ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيهِ الحِمَارُ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ :

- كُنتُ مُسْتَرِيحًا ، فَمَا ضَرَنى إِلاَّ فُضُولِي وَقِلَّهُ عَقْلِي .. ثُمَّ
 وَاتَتْهُ فِكْرَةٌ جَرِيئَةٌ ، فَقَالَ مُخَاطِبًا الثَّوْرَ :

- اعْلَم يَا أَخِى أَنِّى لَكَ نَاصِحُ أَمِينٌ .. لَقَدْ سَمِعْتُ صَاحِبَنَا اليَّومَ يَقُولُ لِعُمَّالِهِ : إِذَا اسْتَمَرُ الثَّوْرُ فِى تَمَارُضِهِ ، وَلَمْ يَخْرُجُ للْعَمَّلِ عَدًا ، فَأَعْطُوهُ لِلجَزَّارِ ، حَتَّى يَذْبَحَهُ ، لأَنْنِى لاَ حَاجَة بِي إِلَى ثَوْر هَزِيلِ كَسُولِ ..

فَلَمًّا سَمِعَ الثُّورُ كَلاَمَ الحِمَارِ خَافَ فِي نُقْسِهِ وَقَالَ :



- غدا أسْرَحُ إِلَى الحقل .. العمل أرْحَمُ مِن سِكَينِ الجَرْارِ .. وَعَكَفَ الثُورُ عَلَى عَلَفِهِ ، حَتَى أَكَلَهُ كُلَّهُ ، وَلَمْ يُبْقِ مِنْهُ شَيِئًا .. كُلُّ دَلِكَ وَالتَّاجِرُ يَسَمْعُ حِوارَهُمَا ، وَيَرَى التَّوْرَ ، وَهُو يَأْكُلُ عَلَفَهُ .. وَفِي صَنَبَاحِ اليَوْمِ التَّالِي جَاءَ التَّاجِرُ وَزَوْجَتُهُ إِلِي الحَظِيرةِ ، وَفِي صَنَبَاحِ اليَوْمِ التَّالِي جَاءَ التَّاجِرُ وَزَوْجَتُهُ إِلِي الحَظِيرةِ ، فَلَمَّا رَأَى الثَّوْرَ قَدِ السَّتَرَدُ عَافِيتَهُ ، صَنَحِكَ التَّاجِرُ ، حَتَّى دَمَعَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الضَّحَلِةِ ..

## فَتَعَجَّبُتِ الزَّوْجَةُ وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا :

- مِنْ أَى شَىْءٍ تَضَنْحَكُ ؟! فَقَالَ لَهَا التَّاجِرُ ؛
- مِنْ شَنَىْءٍ رَأَيْتُهُ وَسَمِعْتُهُ ، وَلاَ أَقْدِرُ أَنْ أَبُوحَ لَكِ بِهِ فَأَمُوتَ ..
  فَقَالَتِ الزُّوْجَةُ غَاضِيَةً :
- \_ إِنَّتَ لَمْ تَصُنْحَكُ إِلاَّ مِنْى ، فَأَى شَنَّءٍ رَأَيْتَهُ حَتَّى تَسْخَرَ مِنِّى هَكَذَا ١٢

وَحَاوَلَ التَّاجِرُ أَنَّ يُفْهِمْ زَوْجَتُهُ أَنَّهُ لَا عَلاَقَةً لَهَا بِالشَّيْءِ النَّذِي أَضَّحْكَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَبُوحَ لَهَا بِذَلِكَ الشَّيَّء (يَقْصِدُ النَّذِي أَضْحْكَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَبُوحَ لَهَا بِذَلِكَ الشَّيَّء (يَقْصِدُ فَهُمَهُ لِلْغَةِ الحَيْوَانِ وَالطَّيْرِ) حَتَّى لاَ يَمُوتَ ، لكِنَّ الزُّوْجَةَ كَانْتُ مُصِرَّةً عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الشَّيْء الَّذِي أَضَعْحَكَهُ ..

فَلَمَّا فَشَلَ التَّاجِرُ فِي إِقْنَاعِ زَوْجَتِهِ بِالسَّكُوتِ عَنَّ مَعْرِفَةِ السَّرِّ، أَحْضَرَ أَبْنَاءَهُ وَأَقَارِبَهُ وَأَقَارِبَ زَوْجَتِهِ ، وَحَكَى لَهُم السَّرِّ ، أَحْضَرَ أَبْنَاءَهُ وَأَقَارِبَهُ وَأَقَارِبَ زَوْجَتِهِ ، وَحَكَى لَهُم مَاجَرى مِن زَوْجَتِهِ وَإِصْرَارِهَا عَلَى مَعْرِفَةِ السَّرِّ ، حَتَّى وَلَو مَاجَرى مِن زَوْجَتِهِ وَإِصْرَارِهَا عَلَى مَعْرِفَةِ السَّرِّ ، حَتَّى وَلَو مَاجَرى مِن زَوْجَتِهِ وَإِصْرَارِهَا عَلَى مَعْرِفَةِ السَّرِّ ، حَتَّى وَلَو مَا فَى ذَلِكَ مَوْتُهُ ، وَحَاوَلَ الجَمِيعُ إِثْنَاءَ الزُوْجَةِ عَنْ رَأْبِها ، لكَنَّهَا كَانَتُ مُصِرَّةً ..

وَأَمَامَ إِصِّرُارِ الزَّوْجَةِ نَهُضَ التَّاجِرُ لِيَتُوَضِّنَا ، حَتَّى يُصلَّىَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَبُوحَ بِالسِّرِّ ، وَلْيَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ مَايَكُونُ ..



وَكَانَ فِي صَحَّنِ الدَّارِ كَلْبُ وَدِيكُ مَعَهُ خُمْسُونَ دَجَاجَةً ، فَأَخَذَ الدَّيكُ يَصِيحُ ، وَأَخَذَ الكَلْبُ يَلُومُهُ قَائِلاً :

- أَنْتَ سَعِيدٌ فَرْحَانٌ ، وَصَاحِبُنَا سَيَبُوحُ لِزُوْجَتِهِ بِالسَّرِّ وَيَمُوتُ ..

فَسَمَعَ التَّاجِرُ الدِّيكَ وَهُو يَرُدُّ عَلَى الكَلْبِ قَائِلاً :

- إِنَّ صَاحِبَنَا هَذَا قَلِيلُ العَقْلِ ، أَنَا لِى خَصْسُونَ زَوْجَةً وَلاَ أَعْضِبُ زَوْجَةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ لَهُ زَوْجَةً وَاحِدَةً ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ إصْلاَحَ حَالِهَا .. لِمَاذَا لاَ يَأْخُذُ عَصْنًا وَيَضْرْبَهَا حَتَّى تَكُفَّ عَنْ سُؤَالِهِ عَنْ أَى شَيْءٍ ؟! فَلَمًّا سَمِعَ التَّاجِرُ كَلاَمَ الدِّيكِ ، تَوَجَّهَ إِلَى زَوْجَتِهِ ، وَقَالَ لَها : - تَعَالَىٌ خَلْفِي ، وَسَوْفَ أَبُوحُ لَكِ بِالسِّرُّ حَالاً ..

وَدَخَلَ حُجْرَتَهُ وَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ ، وَأَمْسِكَ عَصِنَاهُ ، فَانْهَالَ بِهَا عَلَيْهَا ، حَتَّى قَالَتْ لَهُ :

- لَنْ أَسِنْأَلُكَ عَنْ شَنَىْءٍ بَعْدَ الأَن ..

فَلَمَّا سَمِعَتْ (شَهُرزَاد) هَذِهِ الحِكَايَةَ مِنْ وَالِدِهَا الوَزِيرِ ، زَادَ إِصْرَارُهَا عَلَى الزُّوَاجِ مِنَ الْمَلِكِ (شَهْرَيَار) وَقَالَت لأُخْتِهَا الصَّغْيِرَةِ ( دُنْيَازَاد ) :

- بَعْدَ أَنْ يَتِمُّ زِفَافِي عَلَى الْمَلِكِ (شَيَهْرَيَار) سَوْفَ أُرْسِلُ مَنْ يُحْضِرُكِ ، فَإِذَا دَخَلْتِ عَلَى فَقُولى : يَا أُخْتِى احْكِ لَنَا قَصِئَةً مِنْ يُحْضِرُكِ ، فَإِذَا دَخَلْتِ عَلَى فَقُولى : يَا أُخْتِى احْكِ لَنَا قَصِئَةً مِنْ قِصِمَكِ الطَّرِيقَةِ ، نَقْطَعْ بِهَا اللَّيْلَ ، وَأَنَا أُحَدَّتُكِ حَدِيثًا يَكُونُ فِي مَنْ الطَّرِيقَةِ ، نَقْطَعْ بِهَا اللَّيْلَ ، وَأَنَا أُحَدَّتُكِ حَدِيثًا يَكُونُ فِيهِ فَيهِ فَلَا مِنَاتٍ حَوْاءَ مِنْ بَطْشِ ذَلِكَ الطَّاغِيَةِ فِيهِ خَلاصِي وَخَلاص كُلُّ بَنَاتٍ حَوْاءَ مِنْ بَطْشِ ذَلِكَ الطَّاغِيَةِ ( شَهْرَيَار ) ..

وَهَكَذَا زُفَّتْ ( شَبَهْرَزَاد ) إِلَى الْمَلِكِ (شَبَهْرَيَار) بِإِرَادَتِهَا ، فَلَمَّا صَارَتْ وَحِيدَةً مَعَ الْمَلِكِ بِكَتْ ، فَقَالَ لَهَا (شُبَهْرَيَارُ) :

مَالَكِ تَبْكِينَ ١٤ هَلْ أَنْتِ خَائِفَةٌ مِنَ المَوْتِ ١٤ فَقَالَتُ ( شَهُرُزَاد ) :



- لاَ أَيُّهَا المَلِكُ ، وَلَكِنَّ لِى أُخْتًا صَغِيرةً ، وَأُرِيدُ أَنْ أُوَدِّعَهَا قَبُّلَ أَنْ أَمُوتَ ..

فَأَرْسَلَ الْمَلِكُ ( شَهُرَيارُ ) مَنْ أَحْضَنَ الصَّغِيرةَ ( دُنْيَازَاد ) فَلَمُّا دُخَلَتْ عَلَى أُخْتِهَا ( شَهُرَزَاد ) عَانَقَتْهَا بِشِيدُة وَأَجْلَسَتْهَا بِجِوَارِهَا ، فَقَالَت ( دُنْيَازَاد ) : بحق حُبئى لَكِ ، وَحُبئك لِى يَا أُخْتِى ، احْكِ لَنَا قِصَّة مِنْ قِصَصَة مِنْ قِصَصَة مِنْ قِصَصَلِكِ الطَّرِيفَةِ ، الَّتِى طَالَما قَصَصَبِكِ الطَّرِيفَةِ ، الَّتِى طَالَما حَكَيْتِهَا لِى حَتَّى أَذْكُرَكِ بِهَا بَعْدُ وَفَاتِكِ ..

فَقَالَتْ ( شَهُرُزَادُ ) فِي أَدَبٍ:

إِذَا أَمَرَ الْمَلِكُ بِذَلِكَ قَصَصَتُ عَلَيْكِ مَا تَشْمَائِينَ ..
 فَنَظَرَ الْمَلِكُ ( شَمَهْرَيَارُ ) إلَيْهَا قَائِلاً :

- هَلْ تُجِيدِينَ قَصَ القِصنصِ ، وَحِكَايَةَ الحِكَايَاتِ ؟!
 فَقَالَتٌ ( شَهُرزَاد ) :

- وَأَعْرِفُ مِنْهَا الْأَلَافَ وَالْمِثَاتِ ..

فَقَالَ ( شُنَهْرَيَارُ ) مُتَهَلِّلاً :

- إِذَنْ احْكِ لَنَا ، حَـتًى يَحْلُوَ سَمَرُنَا ، وَنَقْضَى لَيْلَنَا بِلاَ ضَجَر وَلاَ مَلَل ..

فَقَالَتُّ ( شَهُرَزَادُ ) :

- لَوْ أَذِنَ مَوْلاَىَ ، سَأَبْدَأُ بِقِصَّةِ التَّاجِرِ وَالعِفْرِيتِ ..

الكِتَابُ القَادِمُ ( التَّاجِرُ والعِفْرِيتُ )

رقم الإيداع : ۲۷۹ الترقيم الدولي : ٥ ـ ٣٤٦ ـ ٢٦٦ ـ ٩٧٧